بقلم

الشيخ/صلاحعامر

# بليمال خالم

# مقدمة الكتاب

إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلْ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۚ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامِمُونَ

ن ال عمران: ١٠٢]

: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ [النساء: ١].

: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمُ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمُ الْعَمَاكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا () ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أما بعد:

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله -: "(لا إله إلا الله) أفضلُ الكلام، وهي أصل الدين وأساسُ الملة، وهي التي بدأ بها الرسلُ عليهم الصلاة والسلام أقوامَهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الله

فَأَعُبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وكلُّ رسولٍ يقول لقومه: ﴿ أَعُبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ وَ اللّهَ مَالَكُمُ اللّهَ مَالَكُمُ وَلَا اللّهُ عَيْرُونُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، فهي أساس الدين والملة، ولا بد أن يعرف قائلها معناها، فهي تعني: أنه لا معبودَ بحقٍ إلا الللهُ سبحانه، ولها شروط، وهي: العلم بمعناها، واليقين وعدمُ الشك بصحتها، والإخلاص لله تعالى في ذلك وحده، والصدقُ بقلبه ولسانه، والمحبةُ لما دلَّت عليه من الإخلاص لله تعالى، وقبولُ ذلك، والانتياد له وتوحيده، ونبذُ الشرك به، مع البراءة من عبادة غيره واعتقاد بطلانها، وكلُّ هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها، يقولها المؤمنُ والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله تعالى، وتوحيده، والإخلاص له الله تعالى، وعدم الشك في معناها؛ فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمنًا بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شكُّ أو تكذيب، فلا بد من علمٍ ويقين، وصدقٍ وإخلاص، ومحبةٍ وانقياد، وقبول وبراءة، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى بتصرف يسير

جمع وترتيب الباحث في القرآن والسنة أخوكم /صلاح عامر

# (١)وجوب التوحيد وفضله :

ما جاء في أمر الله عز وجل ورسوله ﷺ بالتوحيد وفضله:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ \* وَأَعَبُ دُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦] قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُ وَاْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَ بُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢١]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]

وعَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْهَ اللَّهِ بْنَ عَبْهَ اللَّهِ بْنَ عَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرِيْشٍ، وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ النِّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَآتَوْهُ وَهُمْ إِيلِيلَاءً ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجَمَانِهِ ، فَقَالَ: وَهُمْ إِيلِيلَاءً ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجَمَانِهِ ، فَقَالَ: وَهُمْ بِلَكُمْ أَقُرُبُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: الرَّجُلِ النَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَوْرَهُمُ مِنْ اللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثُوا عَلَيَ كَذِبًا فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِي ، وَقَرْبُوا أَوْلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ فَقُلْتُ أَنْ يَأْثُوا عَلَيَ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ فَلْتُ فَهُ فِيمَا دُو فَيَنَا دُو مَنَ اللَّهُ وَلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثُوا عَلَيَ كَنِهُ فَي مُعْ وَلَا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ فِيكُمْ ؟ فَلْتُ فَيْلُ مُ عَلْمَ أَنْ يَأْتُولَ مَا سَأَلْنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُ أَعْنَ فَيْلُهُ ؟ فَلْتُ اللَّهُ فَي مُونَ اللَّهُ فِيكُمْ ؟ فَقُلْتُ بَلْ شَعْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ فِيهُ مُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَلْتُ اللَّهُ فَي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا ، قَالَ: فَهَلْ عَيْمَ أَعْلَ : فَهَلْ يَعْدُرُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَلَمْ مُؤْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُعْكِيِّي

كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاثْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ..." .'

وعَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: " إِنَّ اللهَ أَمَر يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: أَنْ يَعْمَلَ مِنَّ، وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا مِنَّ، فَكَادَ أَنْ يُبْطِئَ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ تَعْمَلَ مِنَّ، وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ يَعْمَلُوا مِينَ، فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ، وَإِمَّا أُبَلِغَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي، إِنِي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ، مِنَّ الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلَا الْمَسْجِدُ، أَوْ يُخْسَفَ بِي، قَالَ: فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى امْتَلَا الْمَسْجِدُ، وَقُعِدَ عَلَى الشَّرَفِ، فَحَمِدَ الله ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله آمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ وَقُعِدَ عَلَى الشَّرَفِ، فَحَمِدَ الله ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله آمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ وَقُعِدَ عَلَى الشَّرَفِ، فَحَمِدَ الله ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله آمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ عَمْلُوا مِنَ الله مَنْ الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ مَثَلَ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِورِقٍ، أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِي فَلَكُمْ وَرَزَقَكُمْ ، وَإِنَّ الله خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ ، فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ..."الحديث فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ..."الحديث فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا، ..."الحديث

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَدَّنَهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ، قَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتِفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَّشِنِي، فَيَظُرْتُ فَلَمْ أَسْمَ عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا قَيْ مِكْ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ فَإِذَا فِيهَا إِيْكُ مَلَكُ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَمْ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَمْ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا

۱ -البخاري(۷)، ومسلم ۷۶ - (۱۷۷۳)، وأحمد(۲۳۷۰)، وابن حبان(۲۰۰۵).

<sup>٬ -</sup> صحيح : رواه أحمد( ۱۷۸۰ )، والترمذي (۲۸۶٤،۲۸٦۳)، وابن حبان (۲۲۳۳)، وابن خزيمة (۹۳۰) وابن خزيمة (۹۳۰) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

مُحَمَّدُ ، فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ، بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ". ١

# وهو ميثاق الله على عباده واشهدهم عليه وهم في أصلاب أيهم آدم :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي َءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ مِ ذُرِّيَّ تَهُمُ وَأَشْهَدَهُمُ عَلَق أَنفُسِهِمُ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدُ نَأَأَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنَ هَاذَا غَفِلِينَ ۞ ﴾

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ، فَيَقُولُ: نَعَمْ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ، فَيَقُولُ: أَرْثُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا ، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ، فَأَيَنْتَ إِلّا أَنْ تُشْرِكَ بِي " . "

#### ما جاء في مولدكل الناس على التوحيد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبُواهُ يُودَانِهِ ، وَيُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " ثُمَّ يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فِطَرَتَ اللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالْتَاسَ عَلَيْهَا لَكُ مَا عَلَيْهَا لَكُ مَا يَتُو هُرَيْرَةً وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فِطَرَتَ اللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالْتَاسَ عَلَيْهَا لَكُ مَا عَلَيْهَا لَكُ مَا يَكُو اللّهِ مَا يَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا - البخاري(٣٢٣١) ،ومسلم ١١١ - (١٧٩٥)،وابن حبان(٢٥٦١).

<sup>· -</sup> البخاري(٢٥٥٧) ، ومسلم٥١ - (٢٨٠٥)،وأحمد(١٢٢٨٩).

<sup>&</sup>quot; - البخاري(٤٧٧٥)، ومسلم ٢٢ - (٢٦٥٨)، وأحمد(٢٧١٢).

وعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: " أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَصْلَانًا، وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى عَلَيْهِمْ مَا أَصْلَانًا، وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى عَلَيْهِمْ مَا أَمْرُضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ..."الحديث أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ..."الحديث أ

# توحيد الله تعالى هي دعوة جميع الرسل عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين :

لقوله تعالى:﴿ وَمَآ أَرْسَـلْنَا مِن قَبَـٰلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱعۡبُـٰدُونِ۞﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَا تُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»

# التوحيد هو حق الله على عباده وهو الذي يرتضيه لهم :

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟»، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى

<sup>&#</sup>x27; - مسلم(٢٨٦٥)، وأحمد(١٧٤٨٤).

البخاري(٣٤٤٣) ، ومسلم ١٤٥ - (٢٣٦٥)

اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لاَ تُبَشِّرُ هُمْ، فَيَتَّكِلُوا». \

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : " إِنَّ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَشَرَّفُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضَاعَةِ الْمَالِ ".

# إثبات معرفة الله بتوحيده:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَبَادَةُ اللَّهِ ، اللَّهَ عَالَى: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّه فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَامِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخَذْ مِنْهُمْ وَتُوقَّ كَرَامِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»

وفي رواية :" فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلكَ...."الحديث ُ

وفي رواية : "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللّهَ...." الحديث.

<sup>&#</sup>x27; - رواه البخاري(٢٨٥٦)،ومسلم٤٩ - (٣٠)،وأحمد(١٣٧٤٢)،والترمذي(٢٦٤٣)،وابن

ماجة(٢٩٦٤)، وابن حبان (٣٦٢).

۲- مسلم۱۰ - (۱۷۱۵).

<sup>&</sup>quot; - البخاري(١٤٥٨)، ومسلم ٣١ - (١٩)، وابن حبان (٢٤١٩).

<sup>· -</sup> البخاري(٧٣٧٢)، وابن حبان(١٥٦).

<sup>° -</sup> البخاري (١٤٥٨)،ومسلم ٣١ - (١٩)،وابن حبان(١٥١).

# ما جاء في مبايعة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله على التوحيد:

عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ، أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ، وَأَمَّا هُوَ عَنْدِي، فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً وَ سَبْعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟» فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: فَلْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ، ثَمَّ قَالَ: فَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: فَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: فَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: فَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمُ فَعَلَامَ نُبُايِعُكَ ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ ، وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّشِرِ يَنَا فَلُهُ إِيَّاهُ . اللهُ سُؤُطُ أَحَدِهِمْ ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ . ١

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَايِعُهُ ، فَقُلْتُ: هَاتِ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَيَّ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ، فَقَالَ: «أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ».

وفي رواية عند النسائي:"أُبَّا يِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ".

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّهَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّهَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۱ - مسلم ۱۰۸ - (۱۰۶۳)، وأبو داود(۱۶۲۲)، والنسائي (۲۸۶۷)، وابن ماجة (۲۸۹۷)، وابن

حبان(۳۳۸٥).

<sup>&#</sup>x27; - صحيح : رواه أحمد(١٩٢٣٨)، والنسائي (١٧٧٤).

وَأَرْجُكِهِنَ ﴾ [الممتحنة: ١٢] حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: «أَنْتُ عَلَى ذَلِكِ؟» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - لاَ يَدْرِي الحَسَنُ مَنْ هِيَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - لاَ يَدْرِي الحَسَنُ مَنْ هِيَ - قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ» وَبَسَطَ بِلاَلُ ثَوْبَهُ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ. \

## ارتباط التوحيد بالإنابة إلى الله:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيْ فَبَشِّرَ عِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَلْهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَتَ إِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ فِي الزمر: ١٧-١٨]

وبوب البخاري –رحمه الله- باب بعنوان : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ \* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاللَّهِ تَعَالَى: ﴿ \* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالَّا تَكُونُواْ مِنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ [الروم: ٣١]

# ولاية لله تعالى لعباده الموحدين بإخراجهم من الظلمات إلى النور:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِمِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَ آوُهُ مُ ٱلطَّلْخُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

يقول الإمام بن كثير: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَهْدِي مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُل السَّلَامِ فَيُخْرِجُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ إِلَى نُورِ الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ الْمُبِينِ السَّهْلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْمُجَالِاتِ وَالضَّلَالَاتِ، الْمُغيرِ، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا وَلِيُّهُمُ الشَّيَاطِينُ تُرَيِّنُ لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْجَهَالَاتِ وَالضَّلَالَاتِ،

ا - البخاري(٤٨٩٥)، وسلم(٨٨٤)، وأحمد(٢٠٦٤).

وَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَجِيدُونَ بِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِفْكِ ﴿ أُوْلَكَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فَيهَا خَلِدُونَ فِي هُولِهَذَا وَحَّدَ تَعَالَى لَفْظَ النُّورِ وَجَمَعَ الظُّلُمَاتِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَالْكُفْرَ أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ كَمَا قَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا الْحَقَّ وَاحِدٌ وَالْكُفْرَ أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ كَمَا قَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَا ذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَتَبِعُوا أَلْسُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُو عَن سَبِيلِهِ عِدَ ذَلِكُورُ وَصَلَّ مَ بِهِ عَلَا اللَّهُ عُولًا اللهُ بُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُورَ عَن سَبِيلِهِ عِدَ ذَلِكُورُ وَصَلَّ مَا عَلَى اللَّهُ اللهُ عُلَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

# إثبات هداية الله للموحدين:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُل لِّلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْأَمْيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ اَهْتَدَفَّاْ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَكَغُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِيَ ﴾ [آل عران: ٢٠]

فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ البقرة: ١٣٧-١٣٧].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ الطَّعُونَ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلظَّهَ لَلَهُ ﴾ [النحل: ٣٦]

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهَ لَهُمُ ٱلْشَرَيْ فَبَشِّرَ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسَتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ وَأُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِ إِكَ هُمْ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ [الزمر: ١٧-١٨]

ويقول الإمام بن كثير: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ وَالَّذِينَ ٱجْمَنَبُواْ الْطَاخُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا ﴾ نَزَلَتْ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيل، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا شَامَلةٌ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ، مِمَّنِ اجْتَنَبَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَأَنَابَ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ. وَهَوُلاءِ هُمُ الَّذِينَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَبَشِّرْعِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسَتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ ﴾ [الزمر: ١٧-١٨]

أَيْ: يَفْهَمُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى حِينَ آتَاهُ التَّوْرَاةَ:

﴿ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ ﴾ [الأَعْرَافِ: ١٤٥].

﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي: الْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ هُمُ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَيْ: ذَوُو العقول الصحيحة، والفطر المستقيمة.

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْإِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَدَيِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجَتَ نِبُواْ الطَّغُوتَ فَي مِنْ هُ مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الطَّغُوتَ فَي مِنْ هُ مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الطَّغُوتَ فَي مَنْ عُلِي اللَّهُ وَمِنْ هُ مَنْ عُقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِ ﴿ وَإِن تَحْرِصْ عَلَى الْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِ فَي اللَّهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَالنَّحَلَ اللَّهُ الل

قال الإمام الشوكاني في " فتح القدير ": وَ «أَنِ» فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ إِمَّا مَصْدَرِيَّةُ، أَيْ: بَعَثْنَا بِأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، أَوْ مُفَسِّرَةٌ لِأَنَّ فِي الْبَعْثِ مَعْنَى الْقَوْلِ ﴿ وَالْحَارِيَّةُ اللَّهِ كَالشَّيْطَانِ وَالْكَاهِنِ وَالصَّنَم ﴿ وَٱجْتَنِبُولُ ٱلْطَّافِوتَ ﴾ أي: اتْرُكُوا كُلَّ مَعْبُودٍ دُونَ اللَّهِ كَالشَّيْطَانِ وَالْكَاهِنِ وَالصَّنَم

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٣٣٦٠)، و٢٦٤، ٢٩٣٧)، ومسلم(٢٢١)، وأحمد(٣٥٨٩)، والترمذي (٣٠٦٧).

وَكُلِّ مَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالِ ﴿ فَمِنْهُم ﴾ أَيْ: مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رُسُلَهُ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ أَيْ: أَرْشَدَهُ إِلَى دِينِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَاجْتِنَابِ الطَّاعُوتِ ﴿ مَّنَ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ أَيْنَ أَيْنَ وَجَبَتْ وَثَبَتَتْ لِإِصْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ. قَالَ الزَّجَّاجُ: حَقَّتَ عَلَيْهِ مُ الضَّلَالِ وَالْهِدَايَةِ، وَمِثْلُ هَذِهِ أَعْمَ اللَّهُ أَنَّهُ بَعَثَ الرُّسُلَ بِالْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ، وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ الْإِضْلَالِ وَالْهِدَايَةِ، وَمِثْلُ هَذِهِ أَعْمَ اللَّهُ أَنَّهُ بَعَثَ الرُّسُلَ بِالْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ، وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ الْإِضْلَالِ وَالْهِدَايَةِ، وَمِثْلُ هَذِهِ أَعْمَ اللَّهُ أَنَّهُ بَعَثَ الرُّسُلَ بِالْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ، وَهُو مِنْ وَرَاءِ الْإِضْلَالِ وَالْهِدَايَةِ، وَمِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَالُ أَنَّ اللَّهُ أَمْرَ جَمِيعَ عِبَادِهِ بِعِبَادَتِهِ، وَاجْتِنَابِ الشَّيْطَانِ وَكُلِّ مَا وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ اللَّهُ أَمَرَ جَمِيعَ عِبَادِهِ بِعِبَادَتِهِ، وَاجْتِنَابِ الشَّيْطَانِ وَكُلِّ مَا يَدُهُ إِلَى الطَّلَالِ، وَأَنَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرِيقًانِ ﴿ فَعَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الطَّلَالِ، وَأَنَّهُمْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ فَرِيقًانِ ﴿ فَوَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الطَّلَالِ، وَأَنَّهُمْ اللَّهُ قَالِ فَوْمِنْهُم مَّنَ هَدَى الطَّلَالِ، وَأَنَّهُمْ اللَّهُ أَلَقَ عَلَى الطَّلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَوْمِنْهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُو

# ارتباط الحياة الطيبة بتحقيق العبد للتوحيد ومجازاته يوم القيامة بأحسن ماكان يعمل:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحَامِّن ذَكَرٍ أَوَ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ مَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعَمَلُونَ ۞ ﴾ [النحل: ٩٧]

# ما جاء من قبول عمل الموحد:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بُشَرُمِّ مُنْكُمُ يُوحَى إِلَى ٓ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا ﴿ الكهف: ١١٠]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِنٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْك

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: " قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ " أَوَا يَشْرَكُ فَيْ اللّهِ عَلَى النّبِي ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْر، مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "لَا شَيْءَ لَهُ" فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "لَا شَيْءَ لَهُ" فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ".

# ما جاء من وعد الله لعباده الموحدين بالتمكين في الأرض:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ مِن كُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَ حِيِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِ لَنَّهُم مِينَ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعْبُدُونَ فِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتَ إِلَى هُمُ الْفَاسِ قُونَ ﴿ النور: ٥٥]

۱ - مسلم ۲۶ - (۲۹۸۵)،وأحمد(۲۹۹۹)،وابن ماجة(۲۰۲۶)،وابن حبان(۳۹۰)

أ - حسن صحيح: رواه النسائي(٤٠) وقال الألباني: حسن صحيح.

# ما جاء من فتح أبواب الجنة وعرض أعمال الموحد غير المشاحن يومي الأثنين والخميس :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ: " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الْخَوِيشِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا، إِلّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَعْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى اللّهِ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَلْ اللّهِ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنَ اللّهُ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَلْ اللّهِ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنِ مَنْ اللّهِ فَيْنِ مَلْ اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنَ اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ فَيْنِ مَلْكُولُوا هَذَيْنِ مَتَى يَصْطَلِحًا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ مَتَى يَصْطَلِكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَيْنِ مَا اللّهِ مُنْسُولُ اللّهِ فَيْلُولُ اللّهُ الل

وفي رواية : " تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، لِكُلِّ امْرِيُّ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأَ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا " ٢٠

وفي رواية : تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَعْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ". ٣

# ما جاء من أن ذنوب الموحد التي هي دون الشرك في مشيئة الله تعالى ثم مآله إلى الجنة :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ٤٨].

<sup>&#</sup>x27; - مسلم۳۰ - (۲۰۲۰) ،وأحمد(۹۱۹۹)،وأبو داود(۲۱۹۱)،والترمذي(۲۰۲۳)،وابن حبان

٢ - مسلم ٣٦ - (٢٥٦٥)، وأحمد (٧٦٣٩)، وابن حبان (٢٦٦٧).

<sup>&</sup>quot; - رواه أحمد(٩٠٥٣) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ﴿ النِّسَاءِ: ١١٦].

وعَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَأَزِيدُ ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَأَنْ يَمْ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي،أَتَيْتُهُ شِبرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي،أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ، وَمَنْ لَقِيَتِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ». أَ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُلِيَهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، يَقُولُ: « قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَاكَانَ فِيكَ وَلا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ دُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابٍ الأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابٍ المَّوْمِ مَا كَانَ اللّهُ مَعْفِرَةً ﴾ . "

وفي حديث الشفاعة : حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَلْتُ اللهُ عُودِ،...". الحديث

وَعَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئا يُصَلِّي الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، غُفِرَ لَهُ "قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

<sup>&#</sup>x27; - مسلم۲۲ - (۲٦۸۷)، وأحمد(۲۱۳٦۸)، وابن ماجة (۳۸۲۱)، وابن حبان (۲۲۲).

<sup>· -</sup>صحيح : رواه الترمذي(٤٠٠) وصححه الألباني ، وقال : انفرد به الترمذي .

قَالَ :" دَعْهُمْ يَعْمَلُوا» . أ

وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنُوا فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتُوا مُحَمَّدًا عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ، وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ، وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا عَاحَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ». " الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللّهُ لَهُمْ ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ». "

# ما جاء من أن الجنة قاصرة على الموحدين من المسلمين من جميع الشرائع:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامٍ نَافَتِهِ - أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ - أَخْبِرْ فِي بِمَا يُقْرِّبُنِي فَأَخَذَ بِخِطَامٍ نَافَتِهِ - أَوْ يَزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُ عَلَيْ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُ عَلَيْ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ وُقِقَ، أَوْ لَقَدْ هُدِيَ»، قَالَ: كَيْ فَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «تَعْبُدُ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، دَع النَّاقَةَ». أَ

<sup>ً -</sup> رَوَاهُ أَحْمد(٢٢٠٢٨) ،و "المشكاة"٤٧ -[٤٦] وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة" (١٣١٥).

۲ - البخاري (٤٨١٠)، مسلم((٢٢١).

<sup>&</sup>quot; - مسلم ۵۱ - (۲۷۲۷).

<sup>· -</sup> البخاري(٥٩٨٣ )،ومسلم١٢ - (١٣)واللفظ له ، وأحمد(٢٣٥٣٨ )،والنسائي (٤٦٨ ).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» .' دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» .'

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: " مَنْ لَقِيَ اللّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النّارَ ". '

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ»."

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». ۚ

ا - البخاري(١٢٣٨)، ومسلم ١٥٠ - (٩٢)، وأحمد(٢٣٨).

۲ - رواه مسلم۱۵۲ - (۹۳)وأحمد(۸۸۱).

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - مسلم ۱۰۱ - (۹۳).

أ - رواه ابن ماجة(٢٦١٨ ) وصححه الألباني،

<sup>° -</sup> مسلم ۷۷ - (۲۹)،وأحمد(۲۲۷۱)،والترمذي(۲۳۸ )،وابن حبان(۲۰۲)وحسنه الألباني .

وعَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ". الْجَنَّةَ". الْجَنَّةَ". الْجَنَّةَ". الْجَنَّةَ". الْجَنَّةَ اللهُ اللهُل

وعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي - أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي - أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». `

وعن أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأً عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَني النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِشْرٍ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ - فَاحْتَفَرْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَبُو هُرَيْرَةَ" فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ " قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِط، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ النَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، قَالَ: "اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْمَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَني عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَني بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتي، قَالَ: ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

ا - مسلم ٤٣ - (٢٦)، وأحمد (٤٦٤)، وابن حبان (٢٠١).

۱ - البخاري(۱۲۳۷)، ومسلم۱۰۳ - (۹۶)، وأحمد(۲۱۶۱۶)، والترمذي(۲۲۶۶)، وابن حبان (۱۲۹)

عَلَىٰ "يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَبَعَثْتَ أَبًا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا ، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ النَّاسُ عَلَيْهَا ، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "فَخَلِّهِمْ ". أَ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي مَسِيرٍ، قَالَ: فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، قَالَ: حَقَّ هُمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ، فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرَّهِ، وَدُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَدُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى ؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَدُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى ؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَدُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى ؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمُاءَ، قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمُاءَ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتَّى مَلَأَ الْقُوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ ، لَا يَلْقَى الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكِّ فِيهِمَا ، إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ". أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ ، لَا يَلْقَى الله بِهَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا ، إلَّا دَخَلَ الْجَنَةَ".

وفي رواية :" أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ" . "

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» .٤

وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْكٌ ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ

<sup>· -</sup> مسلم ٥٢ - (٣١) ، وابن حبان(٤٥٤٣ ).

٢ - مسلم ٤٤ - (٢٧)، وأحمد (٢٦٤).

<sup>&</sup>quot; - مسلم ٥٥ - (٢٧)، وأحمد (١١٠٨٠)، وابن حبان (٢٦٦).

<sup>· -</sup>رواه ابن حبان(٢٠٤)،والحاكم في " المستدرك(٢٤٢)وصححه الألباني .

عَلَيْ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». وفي رواية عند أحمد: «يَا فُلَانُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَسَكَتَ أَبُوهُ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهُ مَن النَّارِ ، فَقَالَ الْعُلَامُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ الْعُلَامُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّارِ». أَنْ لَا إِلَهُ النَّار ». أَنْ لَا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّار ». أَنْ لَا اللَّهُ . وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّار ». أَنْ لَا اللَّهُ . وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّار ». أَنْ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

وعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ دَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَيْ ثَنْ وَرْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَبُلُ عَنْ عَنِ النَّهِي عَلَيْكِ : «مِنْ إِيمَانٍ» مَكَانَ «مِنْ خَيْرٍ». "

وفي الحديث النبويّ برهانٌ ساطع على عدم خلود الموحِّدين من العصاة في جمنم ، وهم الذين أذنبوا وحكم الله تعالى عليهم بالدخول في جمنم - نسأل الله سبحانه أن يُعاملنا بإحسانه ، ويجنّبتنا والمسلمين النار ، وما قرَّب إليها من قول وعمل - وأنهم سيخرُجون من جمنم إلى الجنة والخلود في نعيمها ، بفضل الله تعالى ورحمته، وذلك بكرم الله تعالى عليهم بالتوحيد .

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقْيِمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرِ ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ" فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ:

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(١٣٥٦)، وابن حبان(٤٨٨٤)، و "المشكاة" (١٥٧٤ - [٥٦].

<sup>ً -</sup> صحيح : رواه أحمد في "المسند" (١٢٧٩٢).

<sup>&</sup>quot; - البخاري(٤٤)، ومسلم(١٩٣)، وابن ماجه(٢١٢٤).

"الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَا لْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ". ﴿

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى. ٢ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يَطْمَعُ بِالشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ بِلَّهِ فِي الْأَذَانِ وَهُو يَرْجُو أَنْ يُخَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِالشَّهَادَةِ بِاللَّهِ بِالنَّوْحِيدِ فِي أَذَانِهِ، فَيَنْبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَسَارَعَ إِلَى هَذِهِ النَّهُ مِنَ النَّارِ. خَلا فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ فِي بَادِيَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ، أَوْ الْفَضِيلَةِ طَمَعًا فِي أَنْ يُخَلِّصَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. خَلا فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ فِي بَادِيَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ، أَوْ مَدينَةٍ، طَلَبًا لِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ، وَقَدْ خَرَّجْتُ أَبُوابَ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع، فِي نَوْمِ النَّبِيِّ - عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمْرُهُ - عَنْ صَلَاةِ الصَّلَاةِ.

وَتِلْكَ الْأَخْبَارُ أَيْضاً خِلَافُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا يُؤَذَّنَ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا، وَإِنَّمَا يُقَامُ لَهَا بِغَيْرِ أَذَانٍ.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَضْحَكُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَضْحَكُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَصْدُهُمَا اللهَ عَرَّ مَعْيعًا "، يَقُولُ: "كَانَ كَافِرًا فَقَتَلَ مُسْلِمًا، ثُمَّ إِنَّ الْكَافِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَأَدْخَلَهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ " . ٣

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: خَمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا قَالَ: خَمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا

 $<sup>^{\</sup>prime}$  - صحيح : رواه أحمد (٢٣٥٠٦)، والنسائي (٤٠٠٩) وصححه الألباني.

<sup>&#</sup>x27; - مسلم (٣٨٢)، وأخرجه أحمد (٣/٣١ و ٢٦ و ٤١ و ٢٥ و ٢٧٠)، والترمذي (١٦١٨).

<sup>&</sup>quot; -البخاري(٢٨٢٦)،ومسلم ١٢٨ - (١٨٩٠)،وأحمد(٧٣٢٦)،والنسائي(٦٥ ٣١)،وابن ماجة (١٩٩١)،وابن حبان(١٩١).

يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ، فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ». الشَّوْدِ، أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ، فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ». ا

قال الحافظ ابن رجب في "تحقيق كلمة الإخلاص" المدرجة في مجموع رسائله ٣/ ٤٥ - ٤٦: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها ، وهذا ظاهر، فإن النار لا يُخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طُهِر من ذنوبه بالنار، وحديث أبي ذر معناه: أن الزنى والسرقة لا يمنعان من دخول الجنة مع التوحيد ، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أن لا يعذب يومًا عليها مع التوحيد. =

= والثاني ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها، أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى ، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين،وفي "الصحيحين": إن الله تعالى يقول: "وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله".

# رجح كفة لا إله إلا الله :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُ -: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا - عَلَيْكَ الْوَصِيَّة، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ نُوحًا - عَلَيْكَ الْوَصِيَّة، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي عَنِ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعْنَ فِي

<sup>&#</sup>x27; - البخاري (۲۰۲۸) ، ومسلم ۳۷۷-(۲۲۱) ، وأحمد(۳۶۶۱)، وابن ماجه (٤٢٨٣) الترمذي (۲۰٤۷) ، وابن حبان(۲۰۵۸). . .

كِقَّةٍ ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ ، لَرَجَحَتْ بِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً (١) لَقَصَمَتْهُنَّ (٢) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، ..." الحديث. الْ

وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَعَافِرِيِّ ثُمَّ الحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنها ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَ لَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِعِلاً ، كُلُّ سِعِلٍّ مِثْلُ مَدِّ رُءُوسِ الحَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَشْهُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِعِلاً ، كُلُّ سِعِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: « أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَطَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟»، فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: « بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا رَبِّ، فَيَقُولُ: « بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا رَبِّ، فَيَقُولُ: « بَلَى اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا الله مَ اللهِ الله أَلْ الله مَعَ هَذِهِ السِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِطَاقَةُ فِي السِطَاقَةُ فِي السِطَاقَةُ فِي كُفَّةٍ ، وَالبِطَاقَةُ فِي السِّعِلاتِ ، فَقَالَ: « إِنَّكَ لا تُطْلَمُ »، قَالَ: « فَتُوضَعُ السِّعِلاتُ فِي كَفَّةٍ ، وَالبِطَاقَةُ فِي السِّعِلاتِ ، فَقَالَ: « إِنَّكَ لا تُطْلَمُ »، قَالَ: « فَتُوضَعُ السِّعِلاتُ فِي كَفَّةٍ ، وَالبِطَاقَةُ فِي السِّعِلاتُ فَي طَاشَتِ السِّعِلاتُ ، وَثَقُلَتِ الطِطَاقَةُ ، فَلا يَتْقُلُ مَعَ اسْم اللَّهِ شَيْءٌ ». ` كَفَّةٍ ، وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ ، فَطَاشَتِ السِّعِلاتُ ، وَثَقُلَتِ الطِطَاقَةُ ، فَلا يَتْقُلُ مَعَ اسْم اللَّهِ شَيْءٌ ». ` كَفَّةٍ ، وَالبِطَاقَةُ ، فَلا يَتْقُلُ مَعَ اسْم اللَّهِ شَيْءٌ ».

' - (۱) (مبهمة) أَيْ: مغلقة.

<sup>(</sup>٢) القَّصْم: كسر الشيء وإبانته.

صحيح: رواه أحمد(٦٥٨٣)، والبخاري في الأدب المفرد"(٤٨)، والحاكم في " المستدرك"، (١٥٤)، وانظر " الصَّحِيحَة"(١٣٤)، و" صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد"(٢٦٤)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

٢ صحيح: رواه أحمد (٦٩٩٤)، والترمذي (٢٦٣٩)، وابن ماجة (٤٣٠٠)، وابن حبان (٢٢٥).
وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (١٧٧٦)، و "المشكاة" (٥٥٥).

# ما جاء من عصمة دم ومال قائلها مع كفره بما يُعبد من دون الله :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ " . ١ وفي رواية : « مَنْ وَحَدَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». ٢

# ما جاء من شفاعة النبي على للمسلمين الموحدين يوم القيامة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعْوَتُهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَهِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا».

وفي حديثُ الشفاعة: "فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: وَعِزَّ تِي وَجَلاَلِي، وَكِبْرِيَا ئِي ثَشَفَعْ، فَأَقُولُ: وَعِزَّ تِي وَجَلاَلِي، وَكِبْرِيَا ئِي وَعَظَمَتى لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". عَظَمَتى لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". عَظَمَتى لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ". عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ». ٥

ا -مسلم ۳۷ - (۲۳).

<sup>· -</sup> مسلم ۳۸ - (۲۳)، وأحمد (۱۷۸ه۱)، وابن حبان (۱۷۱).

<sup>&</sup>quot; – البخاري (٢٣٠٤)، ومسلم ٣٣٨ – (١٩٩)واللفظ له ،وأحمد(٤٠٥٩)، والترمذي(٣٦٠٢) ،وابن ماجة(٤٣٠٧)،وابن حبان(٦٤٦١).

أ - البخاري(١٠١٠)، ومسلم(١٩٣).

<sup>° -</sup> البخاري(٩٩) ، وأحمد(٨٨٥٨).

وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «يَغْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِيِّينَ» . ١

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي". ٢

#### شفاعة الموحدين لإخوانهم في الدنيا والآخرة:

عَنْ كُرِيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرِيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يَشُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ رَجُلًا مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفْعَهُمُ اللهُ فِيهِ». . .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالِحَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ، قَالَ: « مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، غُفِرَ لَهُ» .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَم بِهِ مِنِّي إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".

وفي الآخرة ، لقوله ﷺ : "...، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٦٥٦٦) ، وأحمد(١٩٨٩٧)، وأبو داود(٤٧٤)، والترمذي(٢٦٠٠)، وابن ماجة (٤٣١).

۲ - رواه أحمد(۱۳۲۲۲)، وأبو داود(٤٧٣٩)، والترمذي(٢٤٣٥)، وابن ماجة (٤٣١٠)، وابن

حبان(۲۲۲).

<sup>&</sup>quot; - مسلم (٩٤٨)، وأحمد في "المسند" (٢٥٠٩)، وابن ماجة (١٤٨٩).

<sup>· -</sup> صحيح : رواه ابن ماجة(١٤٨٨)وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(٥٧١٦).

<sup>° -</sup> صحيح: رواه ابن حبان(٣٠٧٣)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط

بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَ مُنَاشَدَةً لِلّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ: الْخُرِجُوا مَنْ عَرَفْمُ ، فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخَذَتِ النَّالُ إِلَى الْخُرِجُوا مَنْ عَرَفْمُ ، فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أَخْذَتِ النَّالُ إِلَى بِيْفُولُ: وَعِمُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمْرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ يَعْولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ يَعْولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ يَعْولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نَرَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمْرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مَمَّنْ عَرْجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا "، ...". الحديث في فَيْخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا "، ...". الحديث

#### ربط الاستقامة بالتوحيد:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - - قَالَ: "قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ، فَاسْتَقِمْ ". ' وعند أحمد والترمذي بلفظ: "قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ "."

وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبَّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّتَقَامُواْ ﴾[فصلت: ٣٠] قَالَ: «عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إِنَّ ٱلْذَينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ عَنْهُ أَسْتَقَامُوا عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٤٥٨١)، ومسلم ٣٠٢ - (١٨٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>· -</sup> مسلم (۳۸)، وأحمد في "المسند" (۱۹۶۱)، والترمذي (۲۶۱۰).

<sup>&</sup>quot; - رواه أحمد(١٦٤٦)، والترمذي(٢٤١٠).

## ما جاء من ارتباط التوحيد بحلاوة الإيمان :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ". ١ وفي رواية: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَطَعْمَهُ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ ، وَأَنْ يَبْغُضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُوقَدَ وَجَلَى اللَّهِ مَنْ كُنَّ فِيهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ". . '

# تثبيت الله للموحدين في الدنيا والآخرة :

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَانِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: " المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَيِّبِتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَيِّبِتُ ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللللَ

وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يُتَبِّتُ ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] قَالَ: عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ ". ۚ

<sup>&#</sup>x27; -البخاري(٢٩٤١)،ومسلم ٦٧ - (٤٣)،وأحمد(٢٦٧٥)،والترمذي(٢٦٢٤)،والنسائي

<sup>(</sup>٤٩٨٨)، وابن ماجة (٤٠٣٣)، وابن حبان (٢٣٨).

٢ - رواه النسائي(٤٩٨٧) وصححه الألباني.

البخاري(٩٩٩٤) واللفظ له، ومسلم ((٢٨٧١)، وأبو داود (٤٧٥٠).

<sup>3 -</sup> انظر " الدعاء " للطبراني (١٦٢٦).

# ارتباط التوحيد بجميع مراتب الدين: التوحيد أول أركان الإسلام:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ ".١

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْمَةٍ، عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ»، فَقَالَ رَجُلُ: الْحَجُّ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: «لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ» هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ وَيَلِيُّ . وَلَا يَكُنُ اللهِ عَلَى خَسْسٍ، وفي رواية عند مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى خَسْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله مُ ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» ٢ مَنْ الله مُ المَلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا السَّلَامُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

# التوحيد مفتاح الإيمان بالله وحده :

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ وَالْ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «مَرْحَبًا بِالقَوْم، أَوْ بِالوَفْدِ، عَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ عَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُوْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَبَة، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمْرَهُمْ: بِالإِيمَانِ بِاللّهِ وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَبَةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ: فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمْرَهُمْ: بِاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ عَنْ أَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمْرَهُمْ: بِاللّهِ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ مُوالِدًا فَاللّهِ اللّهُ عَنْ أَرْبَعٍ، وَنَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمْرَهُمْ: بِاللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ فَا اللّهُ عَنْ أَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمْرَهُمْ:

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٨)، مسلم ٢١-(١٦) واللفظ له، والترمذي(٢٦٠٩)، والنسائي(٠٠١).

<sup>ً -</sup> مسلم ۱۹ - (۱۲)واللفظ له .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - مسلم ۲۰ - (۱۲)واللفظ له .

وَحْدَهُ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ» وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ "، وَرُبَّمَا قَالَ: «الحُفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ». ١

# ارتباط التوحيد بمرتبة الإحسان:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِّرِ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمَ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۞ ﴾

# اصطفاء الله لعباده الموحدين على تفاوت مراتبهم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ عَ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ

# ٱلۡكِبِيرُ ﴿ وَاطْر: ٣٢]

يقول الإمام السعدي -رحمه الله-: ولهذا، لماكانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولًا وأحسنهم أفكارًا، وأرقهم قلوبًا، وأزكاهم أنفسًا، اصطفاهم الله تعالى، واصطفى لهم دين الإسلام، وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب، ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٥٣، ٧٢٦٦)، مسلم(١٧)، وأحمد(٢٠٢)، وأبوداود(٢٦٧٧)، والترمذي(٢٦١١)، والترمذي(٢٦١١)، والنسائي(٢٦١٥)، وابن حبان(٢٩٥٥)،

اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا ﴾ وهم هذه الأمة. ﴿ فَمِنْهُ مُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَهِ بالمعاصي، التي] هي دون الكفر. ﴿ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ ﴾ مقتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم. ﴿ وَمِنْهُ مُ سَابِقُ بِٱلْحَيْرَتِ ﴾ أي: سارع فيها واجتهد، فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه.

فكلهم اصطفاه الله تعالى، لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم، وتميزت أحوالهم، فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه ، فإن ما معه من أصل الإيمان ، وعلوم الإيمان ، من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب، وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه .

# ما جاء من عظم شهادة لتوحيد:

شهادة الله تعالى لها وملائكته وأولو العلم دلالة على عظمها :

قَالَ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ وَ وَٱلْمَلَتِ حِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [آل عمران: ١٨]

يقول الإمام السعدي في تفسيره: هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له، وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم، أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد، وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم، ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله، وأما شهادة

أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيد، فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه، فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به، وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين، بمنزلة المشاهدة للبصر، ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم.

## وهي شهادة الفلاح:

عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ، وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: فَمَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: هَذَا غُلَامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَى أَبُو لَهَبٍ اللَّهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَى أَبُو لَهَبٍ الْمُطَلِبِ، قُلْتُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَعْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ" أ

<sup>&#</sup>x27;- صحيح: رواه ابن حبان(٦٥٦٢)، وابن خزيمة (١٥٩)وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٦٥٦٥) وصححه الألباني .

۲ - مسلم ۱۲۵ - (۱۰۰٤)، وأحمد (۲۵۷۲)، والترمذي (۲۳٤۸)، وابن ماجة (۲۳۸).

# وكلمة النجاة عند الكرب في الدنيا والآخرة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَلْمِ اللهُ اللهُولِينَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ : " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ مِن النَّهُ لَهُ مَدْعُ بَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطَّ، إلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ ". أَلْ اللهُ لَهُ ". أَلْ اللهُ لَهُ ". أَلْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ ". أَلْهُ اللهُ لَهُ ". أَلْمُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى العَرْشِ ، مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ ».٣

وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبًا القَاسِمِ عَلَيْ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». أَبًا القَاسِم عَلَيْهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». أَو فِي رواية عند أحمد: «يَا فُلَانُ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَسَكَتَ أَبُوهُ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِي عَلِي اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>&#</sup>x27; - البخاري(٦٣٤٦)، ومسلم(٢٧٣٠).

<sup>ً -</sup> صحيح: رواه أحمد (١٤٦٢)، والترمذي(٣٥٠٥) والحاكم في "المستدرك" (٣٤٤٤)، انظر صَحِيح الجُّامِع(٣٣٨٣)، و" صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ "( ١٦٤٤).

<sup>&</sup>quot; -حسن : رواه الترمذي (٣٥٩٠) وحسنه الألباني في " المشكاة "(٢٣١٤)، و " صحيح الجامع "(٦٤٨).

البخاري(١٣٥٦).

إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّارِ». ا

# التهليل بها أحب إلى رسول الله على الله عليه الشمس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا مِلْهُ إِلَيْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». '

## وهي كلمة الإخلاص:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا، (١) وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير (٦٢/٢٥)، وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَـمَالِكُ ٱللَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُو نِهِ ٱلشَّـ فَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحُقِّ

﴾:[الزخرف: ٨٦]، قال:كلمة الإخلاص.

وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشُرُأَمْتَ الِهَا ﴾

١ - صحيح : رواه أحمد في "المسند" (١٢٧٩٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - مسلم(۲۶۹۵)، والترمذي (۳۵۹۷) ،وابن حبان(۸۳٤).

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه أحمد(١٥٣٦٤)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ، والدارمي(٢٧٣٠).

[الأنعام: ١٦٠] قَالَ: «كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». ا

#### شهادة التوحيد أفضل الكلام وشعب الإيمان وأرفعها وأعلاها :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» ٢ الْإِيمَانِ» ٢

وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَرْفَعُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ».٣

وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْإِيمَانُ بِضْغٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق "٤.

## وهي أفضل الذكر :

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ".

<sup>&#</sup>x27; - انظر الدعاء للطبراني(١٥١٢).

<sup>ً -</sup> البخاري(٩)، ومسلم(٥٦)واللفظ له، وأحمد(٩٣٦١)، وأبوداود(٤٦٧٦)، والنسائي(٥٠٠٥).

<sup>&</sup>quot; - أحمد(٩٧٤٨)، والترمذي(٢٦١٤)، وابن ماجة(٥٧)، وابن حبان(١٦٦).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - صحيح: رواه ابن حبان(۱۹۱).

<sup>° -</sup>رواه الترمذي (٣٣٨٣)،وابن ماجة (٣٨٠٠)،وابن حبان(٨٤٦) وحسنه الألباني في" "المشكاة" (٢٣٠٦)، "الصحيحة" (٢٤٩٧). .

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " . \

وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبِعٌ، لَا تُبَالِي بِأَيِّنَ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبُرُ» ٢ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضِمَادًا، قَدِمَ مَكَّةً وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرّبِح، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنِي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنِي رَأَيْتُ هَذَا الرّبُلَ لَكَ اللّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْرقي مِنْ هَذِهِ الرّبِح، وَإِنَّ الله وَلَسُولُ اللهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَ اللهِ مَعْدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا لَكَ وَلَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُ وَلَسُولُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ" قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ" قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ اللهُ وَلُولُ النَّهُ عَرَاءٍ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلُ كَلِمَاتِكَ هَوُّلَ الشَّعَرَةِ ، وَقَوْلَ الشَّعَرَةِ ، وَقَوْلَ الشَّعَرَةِ ، وَقَوْلَ الشَّعَرَةِ ، وَقَوْلَ الشَّعَرَةِ ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلُ كَلِمَاتِكَ هَوُّلَ المَّالَ فَقَالَ: لَقَدْ مَوْلَا الللهُ عَلَا اللهَ عَوْلُ النَّهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَوْلُ الْمُعَمِّةُ مَوْلُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَوْلُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَعَلَى قَوْمِكَ"، قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَاد. ٣

بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ، قَالَ: فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَام، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ

<sup>&#</sup>x27; -رواه الطبراني في " الدعاء "(٨٧٤)، وانظر " الصَّحِيحَة "( ١٥٠٣).

<sup>ً -</sup> صحيح: رواه ابن ماجة( ٣٨١١)، وابن حبان(٨٣٩)وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - مسلم ۲۲ - (۸۲۸)، وأحمد(۲۷۲۹)، وابن حبان(۲۰۲۸).

# وهي العروة الوثقى:

قال تعالى: ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَّدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَعَدَاللَّهُ سَمِيعُ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ

# عَلِيكُم ١٥٥ [البقرة: ٢٥٦]

وعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثُرُ الْحُنُهُ وَ فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي فَقُصَصْتُهَا لِأَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ فَقَصَصْتُهَا لِأَعْدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، وَسَأَحَدِثُكَ لِمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ فَقَصَصْتُهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَيِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَر مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا - وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَيِّي فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ ، فَقِيلَ لِي: ارْقَ، قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي مِنْصَفُ ، فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَى كُنْتُ فِي أَعْلاَهُا، فَأَخَذْتُ أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي مِنْصَفُ ، فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَى كُنْتُ فِي أَعْلاَهُا، فَأَخَذْتُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ ، وَإِنَّهُ الْفِي يَدِي، فَقَصَمْتُهَا عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهُ فَلَا العُرُوةَ عُمُودُ الإِسْلاَم ، وَتِلْكَ العُرْوةُ عُرُوةُ الوَثْقَى، فَالَّذَ عَلَى الإِسْلام حَتَى تَمُوتَ » وَذَاكَ العَمُودُ عَمُودُ الإِسْلام ، وَتِلْكَ العُرْوةُ عُرُوةُ الوَثْقَى، فَاللَّذَ عَلَى الإِسْلام حَتَّى تَمُوتَ » وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ . السَّعَ تَمُوتَ » وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ . الإسْلام حَتَّى تَمُوتَ » وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ . وَتِلْكَ العُرْوةُ عُرُوةُ الوَثْقَى،

# ما جاء من عظم ثواب من قالها في يومه مائة مرة أو أكثر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ،

<sup>&#</sup>x27; - البخاري (٣٨١٣) و (٧٠١٤)، ومسلم (٢٤٨٤) (١٤٨)وأخرجه بنحوه البخاري (٧٠١٠)، ومسلم (٢٤٨٤) (٢٤٨٤) من طريق قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، به.

وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " .'

#### تلقين الميت لشهادة التوحيد خير ما يلقى به ربه:

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». ٢

وعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَعِنْدَهُ أَبُو جَمْلٍ، فَقَالَ: «أَيْ عَمّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّهِ» فَقَالَ وَعِنْدُ اللّهِ بْنُ أَيِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ، فَهَالَ النَّبِيُّ يَزَالاً يُكَلّمَانِهِ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : فَكَلّمَانِهِ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : فَكَلّمَانِهِ، حَتَّى قَالَ آلَخِرَ شَيْءٍ كَلّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : فَكَلّمَانِهُ مُ مَتَّ فَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَبْدِ المُطَلِّبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْدِ اللّهِ عَنْدِ اللّهِ عَنْدِ اللّهِ عَنْدِ اللّهُ أَنْهُ عَنْهُ » فَنَزَلَتْ: هُمَا صَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلنَذِينَ عَامَنُواْ أَنْ فِي قُرْبَلِ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّتَ لَهُ مُنْ اللّهُ أَنْهُ عَنْهُ » فَنَزَلَتْ: هُمَا أَنُولُ قُرْبَكِ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكَبَ لَهُ مُنْ مُؤْلِ قُرْبَكِ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكَبَ لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

# أفضل ما يقوله المريض المسلم من الإقرار بتوحيده لربه حين مرض موته وثوابه:

عَنْ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَاكُ النَّبِيِّ عَلَاكُ النَّبِيِّ عَلَاكُ النَّبِيِّ عَلَاكُ النَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، ثَدَّقُهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ،

<sup>&#</sup>x27; – البخاري((7797))، ومسلم (7791))، وأحمد ((7791))، والترمذي (7791))، وابن ماجة (7791))، وابن ماجة (7791)

۲ - مسلم (۹۱٦) ، وأحمد(۱۰۹۹۳)، وأبو داود (۳۱۱۷)، والترمذي (۹۷٦)، وابن ماجه

<sup>(</sup>١٤٤٥)، والنسائي(١٨٢٦) و " ابن حبان" (٣٠٠٣).

<sup>· -</sup> البخاري (٣٨٨٤ )، ومسلم (٢٤) والنسائي (٢٠٣٥).

وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ اللَّكُ وَلِي الحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِي، وَكَانَ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِي، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ " ١

#### متفرقات من معنى شهادة التوحيد:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَثَلَا كَلِمَةَ طَيِّبَةَ ﴾ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ ﴾ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ، ﴿ أَصْلُهَا تَابِتُ ﴾ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، ﴿ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴾ يَقُولُ: يُرْفَعُ بِهَا عَمَلُ الْمُؤْمِنِ إِلَى السَّمَاءِ.

وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير، وعِكْرِمِة وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: إِنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُؤْمِنِ، وَقَوْلِهِ الطَّيِّبِ، وَعَمَلِهِ الصَّالِحِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالشَّجَرَةِ مِنَ النَّخْلِ، لَا يَزَالُ يُرْفَعُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ فِي كُلِّ حِينٍ وَوَقْتٍ، وَصَبَاحٍ وَمَسَاءٍ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ السُّدِّي، عَنْ مُرَّة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

وَشُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرُة، عَنْ أَنَسٍ: هِيَ النَّخْلَةُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ: " أَفْضَلُ الكَلامِ أَرْبَعُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ " قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَامِةِ سَوَآعِمِ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَامَةِ سَوَآعِمِ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَىٰ هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَامَةِ النَّيْ عَلَىٰ اللَّهِ عَمِرانَ: ٢٤] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَلِمَةَ ٱلْتَقُوكِىٰ ﴾ بَيْنَكَنَا وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ قَوَىٰ ﴾

<sup>&#</sup>x27; - صحيح : رواه الترمذي(٣٤٣٠)،وابن ماجة(٣٧٩٤) وصححه الألباني .

[الفتح: ٢٦]: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ١

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ صَلِمَةَ ٱللَّتَقُوكِ ﴾ [الْفَتْح: ٢٦]، قَالَ مُجَاهِدٌ: كَلِمَةَ التَقْوَى: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ [الأنعام: ١٦٠] «يَعْنِي مِنْ جَاءَ بِالتَّوْحِيدِ»

وعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠] قَالَ: «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ كَالِهَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ٱللَّهُ فَلَيْ ﴾ [التَّوْبَة:

٤٠] يَعْنِي الشِّرْكَ ﴿وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِحَ ٱلْعُلْيَا ﴾ [التَّوْبَة: ٤٠] لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ،

﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً ﴾ [الزخرف: ٢٨] يَعْنِي لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَقَالَ: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ

ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾[الرّوم: ٢٧] أَي: التَّوْحِيدُ، وَالْخَلْقُ، وَالأَمْرُ، وَنَفْيُ كُلِّ إِلَٰهِ سِوَاهُ، وَتَرْجَمَ عَنْ هَذَا كُلِّهِ بِقَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَوَيَـٰلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۚ ثَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾:[فصلت:٦-٧] قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةً فِي عَقِيلِهِ ﴾ [الزخرف: ٢٨] قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ٢

<sup>&#</sup>x27; - رواه البخاري تعليقا(٦٦٨٢).

٢ - " الدعاء " للطبراني (١٥٤١).

وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ هَلَجَ زَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ وَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ هَلْ جَزَاءُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةُ " ١ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣] قَالَ: «الْمُؤذِّنُ حِينَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» . ٢

وعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَى ﴾ [يونس: ٢٦] يَقُولُ: «الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [يونس: ٢٦] قالَ: «أَحْسَنُواْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ».

وعَنْه، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قَدَّأَفْلَحَ مَن تَزَكَّنَ ۞ ﴿ الْأَعْلَى: ١٤] قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنْه، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَكَّى ۞ ﴾ [النازعات: ١٨] قَالَ: «هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَنَّهُ وَلَمَّاقَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩] قَالَ: " يَدْعُوهُ ، قَالَ: يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهَا كَادَتِ ﷺ لَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَرَبُ تَلْتَبِدُ عَلَيْهِ جَمِيعًا ".

وعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] قَالَ: « بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كُونُوا عَلَيْهَا إِخْوَانًا، وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَعَادَوْا».

١ - " الدعاء" للطبراني(١٥٤٤).

٢ - " الدعاء " للطبراني (٩٤٥١)

وعَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞﴾ [هود: ٧٨] قَالَ: " أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

وعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ وَ ﴿ [آل عمران: ٦٤] قَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

وعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْحُرُوةِ ٱلْوُثِّ قَلَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦] قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وعَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِيهُ و يَشْرَحْ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]: " بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، يَجْعَلْ لَهَا فِي صَدْرِهِ مَسَاعًا ﴿ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلَّهُ وَ اللّهَ عَلَى اللّهُ ﴿ حَرَجًا ﴾ [النساء: يَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيّقًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]: بِلَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ﴿ حَرَجًا ﴾ [النساء: ٦٥] لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدْخِلَهَا صَدْرَهُ، وَلَا يَجِدُ لَهَا فِي صَدْرِهِ مَسَاعًا ﴿ حَالَةً مَا يَصَّعَدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ " فَالسَّمَآءً ﴾ [الأنعام: ١٢٥] مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ "

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِنَدَ ٱلرَّحَمَّانِ عَهَدَا ۞ ﴾ [مريم: ٨٧] قَالَ: «الْعَهْدُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَتَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَهِيَ رَأْسُ كُلِّ تَقْوَى»

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمَٰنُ وَقَالَ صَوَابَا ۞ ﴾ [النبأ: ٣٨] قَالَ: « إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهِيَ مُثْتَهَى الصَّوَابِ»

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾ [النحل: ٩٠] قَالَ: " شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ﴿ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ ، ﴿ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْفُرْدَى ﴾ [النحل: ٩٠]: صِلَةُ الْأَرْعَامِ، ﴿ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحَشَلَهِ ﴾ [النحل: ٩٠]: الشِّرُكِ، ﴿ وَالنَّمَلَ ﴾ [النحل: ٩٠]: الشِّرُكِ، ﴿ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [النحل: ٩٠]: الشِّرُكِ، ﴿ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [النحل: ٩٠]: الشِّرُكِ، ﴿ وَالنَّلُمْ ، ﴿ يَعِظُكُمُ ﴾ [النحل: ٩٠]: يُوصِيكُمْ " وَوَالْبَغِي ﴾ [النحل: ٩٠]: الكَبْرِ وَالظُّلْمِ، ﴿ يَعِظُكُمُ ﴾ [النحل: ٩٠]: يُوصِيكُمْ " وَعَن زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَذَّلُهُمْ وَفِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ وَعَن زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَذَّلُهُمْ وَفِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ الْمَعْرُوفِ ﴾ [الحج: ٤١] قَالَ: لا إِللهَ إِلَّا اللّهُ، ﴿ وَنَهُولُ عَنِ النّهُ رُفِقِ إِللّهِ عَزَ وَجَلّ ﴿ ٱللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرُوفِ إِللّهِ عَزّ وَجَلّ إِللّهُ عَزّ وَجَلّ " الْمُنْوَقِ فَي إللّهُ عَزّ وَجَلّ إِللّهُ عَزّ وَجَلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللهُ عَزّ وَجَلّ " ١٠ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَرْ وَجَلّ " ١٠ اللّهُ الللهُ عَرْ وَجَلّ " ١٠ اللهُ عَلَى اللهُ إِللهُ عَلَو اللّهُ عَرْ وَجَلّ " ١٠ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

تم بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح عامر

<sup>&#</sup>x27; -"متفرقات"، انظر " الدعاء للطبراني"(١٤٩٨ -١٦٢٨).